## الثَّمَن السابع منَّ الحَزْبِ السادَّسِ عَشرً

اَوَعِجْبَتُمُو ٓ أَن جَاءَ كُمْ لِذِكْرُ مِن رَّبِّكُو عَلَىٰ رَجُ لِ مِّنكُو لِكُ نَذِرَكُو وَاذْ كُرُوٓ أَ إِذْ جَعَلَكُ مُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعُدِ قَوْمٍ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي إِنْ الْحَالَقِ بَصَطَةً فَاذَكُ رُوّا ءَا لَاءَ أَلَّهِ لَعَلَّكُرُ تُفْتُلِحُونٌ ۞ فَ الْوَا أَجِتْ نَنَا لِنَعَـ بُدَ أَلَّهَ وَحُـدَهُ وَنَدَدَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا فَ اتِنَا عِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلْصَلْدِ فِينَّ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ ٱلْجُلَا لُونَنِي فِي أَسَدَمَاءِ سَمَّيْتُمُ وُهَا أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُ مُ مَا نَزَّلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانِ فَانْفَظِ رُوَّا إِنَّ مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنْفَظِرِينٌ ۞ فَأَنْجَيْنَكُ وَالذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَتُ فِي مِّنَا وَقَطَعَنَا دَابِدَ أَلَذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ وَإِلَىٰ غُودَ أَخَاهُمُ مَصَلِكًا قَالَ يَا فَوْمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُ مَ مِن اللَّهِ عَيْرُهُ وَ قَدْ جَاءَ تَكُم بَيِّنَةُ مِن رَّيِّكُمُّ هَاذِهِ عِنَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ وَعَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُمْ إِنِّهِ أَنْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَ كُرُ عَذَا بُ آلِيكُمْ ١ وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعَدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي إِلَارْضِ نَتَنْخِذُونَ مِن سُهُولِكَ فُصُورًا وَتَسْخِتُونَ أَلْجِبَ الَ بُيُونَ أَفَاذً كُورًا ءَ الآءَ أَلَيْهِ وَلَا تَعَتَوُا فِي إَلَا رَضِ مُفْسِدِينَ ١٠ قَالَ أَلْمُ لَأُ الذِينَ اَسْتَكُ بَرُوا مِن قَوْمِهِ عَ لِللَّا بِنَ آسَنْ صَلَّمِ فُواْ لِلنَّ - امَنَ مِنْهُمُ وَ أَنْعَ آمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَبِّهِ عَالُوَّا إِنَّا عِمَا أَرُسِلَ بِرِه مُومِنُونَ ۞ قَالَ أَلَذِينَ السُّنَكُبَرُوٓ أَإِنَّا بِالذِحْ ءَامَنتُم بِرِ مَكَفِ رُونَ ۞